## فهرس الموضوعات

الصفحة الموضوع

| مقدمة الناشر زهير الشاويش.                                      | ٣   |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| ترجمة شيخ الإسلام المؤلف أحمد ابن تيمية.                        | . 0 |
| بدء الكتاب.                                                     | ٧   |
| الفرق بين الإسلام والإيمان.                                     | ٧   |
| معنى الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في كلام النبي ﷺ.               | ٨   |
| حديث: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده».                   | ٩   |
| الدين ثلاث درجات ما بين الإسلام والإيمان والإحسان من            | 11  |
| العموم والخصوص، وكذلك الرسالة والنبوة.                          |     |
| اسم الإيمان يذكر مفرداً، وتارة يذكر مقروناً.                    | ١٤  |
| إذا ذكر الإيمان مع الإسلام، فالإسلام هو الأعمال الظاهرة،        | 10  |
| والإيمان هو ما في القلب، وإذا ذكر مجرداً دخل الإسلام والأعمال   |     |
| الصالحة.                                                        |     |
| اسم الإيمان إذا أطلق يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، ومن     | 10  |
| نفى الله ورسوله عنه الإيمان، فلا بدّ أن يكون قد ترك أو فعل      |     |
| محرماً، وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينف فهي مستحبة، وغلط       |     |
| من قال: إن المنفي هو الكمال المستحب.                            |     |
| تفسير قوله تعالى: ﴿لا تجد قوماً يؤمنونُ بالله واليوم الآخر      | 17  |
| يوادُّون ﴾ ﴿ترى كثيراً منهم يتولُّون الذين كفروا ﴾ ﴿ومن         |     |
| يتولُّهم منكم فإنَّه منهم ﴾ ﴿إنَّمَا المؤمنون الذين آمنوا بالله |     |
| ورسوله                                                          |     |
| إذا كان المؤمن الحق الفاعل للواجبات التارك للمحرمات.            | ١٩  |

| حل إشكال آية ﴿أُولئك هم المؤمنون حقاً﴾.                                        | 19   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| تفسير قوله تعالى: ﴿وجلتُ قلوبهم﴾.                                              | 19   |
| تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى الله من عباده العلماء ﴾.                   | ۲.   |
| العقل ومتى يُسمى الإنسان عاقلاً، ومتذكراً،ومهتدياً، وخائفاً.                   | 77   |
| من فسدت فطرته فسدت قوته العلمية والعملية.                                      | 4 8  |
| تفسير قوله تعالى: ﴿الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾.                                 | 77   |
| تعليق على قول الشيخ الألباني: (من أسوإ ما وقع لشيخ الإسلام                     | YV / |
| ابن تيمية)، والرد علّيه.                                                       | 8    |
| الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر.                                           | 44   |
| تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الذين اتَّقوا إذا مسهم طائفٌ من                       | 79   |
| الشيطان ﴾ .                                                                    |      |
| تفسير حديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن».                                | ٣.   |
| أحاديث تنازع أهل العلم بالحديث في صحتها.                                       | ٣١   |
| للعلماء قولان في صحة صلاة من ترك الجماعة وصلى منفرداً.                         | 27   |
| وجوب تحكيم الشرع في كل ما شجر بين الناس.                                       | 37   |
| من أدلة حجية الإجماع قوَّله تعالى: ﴿ وَمِن يَشَاقَقَ الرَّسُولُ مِن بَعْدُ مَا | 40   |
| تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾ وتوجيه الدلالة منها وبيان               |      |
| أن الإجماع منه ما هو قطعي الدلالة، ومنه ما هو ظني الدلالة.                     |      |
| السنة كالقرآن كلاهما وحي نزله الله.                                            | 47   |
| تفسير ابن نصر المروزي لآية ﴿وحبب إليكم الإيمان﴾ والتعليق                       | ٣٨   |
| عليه.                                                                          |      |
| تفسير حديث: «أصدق الأسماء حارث وهمام».                                         | 49   |
| المباح يكون بالنية خيراً، أو شراً.                                             | ٣٩   |
| تفسير آيات فيما أحل وما حرم من الأطعمة والصيد.                                 | ٤٠   |
| تعليق على كتاب «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام».                   | ٤١   |
| تضعيف الشيخ الألباني لحديث: «إن الله فرض فرائض» في «غاية                       | ٤١ - |
| المرام» والتعليق عليه.                                                         |      |

| هل تكتب جميع أقوال العبد؟؟                                    | ٤٤   |
|---------------------------------------------------------------|------|
| تعليق على كتاب «مختصر صحيح مسلم» من اعتداء بعض السارقين       | ٤٤   |
| الآكلين لحقوق الناس.                                          |      |
| المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى الطاعة، | ٤٥   |
| وأنها من ثمراته، وإنما تنازع في أنه هل يستلزم الطاعة؟         |      |
| لفظ الكفر إذا ذكر مفرداً، في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون.   | ٤٧   |
| قد يقرن الكفر بالنفاق كما يقرّن لفظ المشركين بأهل الكتاب، وهل | ٤٨   |
| يتناول لفظ المشركين أهل الكتاب إذا أفرد؟                      |      |
| فصل في ألفاظ: الصالح، والشهيد، والصديق، تذكر مفردة            | ٥٠   |
| فتتناول النبيين وغيرهم.                                       |      |
| فصل في لفظ «المعصية» إذا أطلقت دخل فيها الكفر والفسوق.        | 01   |
| الأمر المُطلق يقتضي الوجوب.                                   | ٥٢   |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَعْصِينُكُ فِي مَعْرُوفَ ﴾ .       | ٥٢   |
| لفظ الظلم إذا أطلق يدخل فيه الكفر وسائر الذنوب.               | 0 \$ |
| تفسير الأزواج حيثما وردت في القرآن.                           | 00   |
| معنى الشفاعة الحسنة، والشفاعة السيئة.                         | 70   |
| تعليق على من قدم (ابن عباس وعائشة على أبي بكر الصديق).        | ٥٨   |
| تفسير ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله﴾.          | 7.   |
| متى يجوز التقليد، ومتى يمنع.                                  | 75   |
| مشركو العرب كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك الله في خلق  | 78   |
| السماوات والأرض.                                              |      |
| تفسير ﴿أَإِلَّهُ مِعَ اللهُ﴾.                                 | 70   |
| الظلم أنواع ثلاثة .                                           | ٦٧   |
| لفظ الصلاح إذا أطلق تناول جميع الخير، والفساد إذا أطلق تناول  | ٧.   |
| جميع الشر.                                                    |      |
| تفسير قوله تعالى: ﴿إنما نحن مصلحون﴾.                          | ٧١   |
| بحث عام في الحقيقة والمجاز.                                   | ٧٣   |

| تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز كان بعد القرون الثلاثة.              | ٧٣   |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| إنكار طائفة من العلماء أن يكون في اللغة مجاز لا في القرآن ولا في   | ٧٥   |
| غيره.                                                              |      |
| تعلَّيق على بعض المنتسبين للإمام الأشعري.                          | ٧٦   |
| للعلماء والمفسرين في الأسماء التي عُلمها آدم، قولان معروفان        | ٧٨   |
| عن السلف.                                                          |      |
| الحجة على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم.                        | ٧٩   |
| بطلان تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز.                                | ۸٠   |
|                                                                    |      |
| ما يسمى كلاماً في الكتاب والسنة وكلام العرب.                       | ۸۳   |
| تعليق للأستاذ زهير على حديث: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة          | ٨٤   |
| لبيد» .                                                            |      |
| ادعاء الشيخ ِ الألباني بأن والد أنس بن مالك صلَّى وراء النبي صلَّى | ۸٥ - |
| الله عليه وسلّم.                                                   |      |
|                                                                    |      |
| هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.                                | ۸V   |
| بحث في الإطلاق والتقييد والكليات والجزئيات في الأمور العقلية       | ٨٨   |
| والسمعية .                                                         |      |
| مما ادعي فيه المجاز في القرآن ألفاظ: الذوق، الجوع، الخوف،          | 91   |
| المكر الخ.                                                         |      |
| من الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز ﴿واسأل القرية﴾.                | 98   |
| الطريق إلى معرفة مقاصد الرسول بكلامه.                              | 47   |
|                                                                    |      |
| خطأ المرجئة في اسم الإيمان حيث جعلوه حقيقة في مجرد                 | 4٧   |
| التصديق، وتناوله للأعمال مجاز.                                     |      |
| عدول المرجئة في تفسيرهم للإيمان عن بيان الكتاب والسنة وأقوال       | 9.1  |
| السلف، واعتمادهم على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم للغة.             |      |

وسبب هذا التناقض.

الأشعري وعامة أصحابه نصروا قول جهم في الإيمان، مع نصرهم للمشهور عن أهل السنة من أنه يستثنى في الإيمان،

- الإيمان على القاضي أبي بكر الباقلاني من «التمهيد» في الإيمان وتعقب المؤلف له. تعليق للأستاذ زهير على البياض في الأصل، بأنه كلام للمؤلف لا
  - ١٠٩ استعمال لفظ الكلام والقول في المعنى واللفظ.

يحضره للاستشهاد به.

- ١١٦ قول الكرامية في معنى الإيمان وما احتجوا به والرد عليهم.
- ١١٨ خالفة الأشعري وبعض أصحابه وأتباعهم، لقول السلف في مسألة الإيمان.
- ١٢٠ احتجاج الجهمية ومن تبعهم بقوله تعالى: ﴿لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر...﴾ وبيان أنه لا حجة فيها لهم.
- ۱۲۲ اختلف قول الأشعري وغيره في الجهل ببعض الصفات، هل يكون جهلاً بالموصوف أم لا؟
- ١٢٥ فصل في الذين نصروا قول جهم جعلوا الإيمان خصلة من خصال الإسلام، وبطلان هذا القول وبيان تناقضه.
- ۱۸۷/۱۲۷ احتجاج هؤلاء بـ ﴿قالت الأعراب آمنا...﴾ وبيان أنها حجة عليهم.
  - ١٢٩ فصل: القرآن يدل على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال.
- ۱۳۰ فصل: إذا قيد الإيمان فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح، فإنه قد يراد به ما في القلب باتفاق الناس، وهل يراد به أيضاً المعطوف علمه؟
- ۱۳۱ عامة الأسماء يتغير مسماها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران كلفظ المعروف والمنكر والعبادة والطاعة والتقوى والبر... الخ.
- ١٣٦ من أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ الرجوع إلى الكتاب والسنة، وبه تزول شبهات كثيرة، فيها نزاع بين العلماء.
  - ١٣٧ عبارات السلف في حد الإيمان ومعناها.
- ١٣٨ عطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهما.

| لا تجد أحداً يترك بعض السنة التي يجب التصديق والعمل بها، إلا       | 144   |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| وقع في بدعة.                                                       |       |
| لفظ الأمر إذا أطلق تناول النهي.                                    | 18.   |
| لفظ الإيمان إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين      | 184 - |
| فيتناول أعمال القلب والجوارح وشواهد ذلك من القرآن.                 |       |
| دلالة اسم الإيمان على تصديق القلب وأعماله وعلى أعمال الجوارح       | 181   |
| كدلالة أسماء الله على ذاته وصفاته ودلالة أسماء القرآن وأسماء       |       |
| النبي الخ .                                                        |       |
| تفسير قُولُه تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَ حَبًّا للهُ ﴾ . | 10.   |
| خطأ قول جهم ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق               | 10.   |
| القلب وعلمه.                                                       |       |
| غلط المرجئة في أصلين ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط،          | 107   |
| وأن كل من حكم الشارع عليه بالكفر فلخلو قلبه من التصديق             |       |
| والعلم.                                                            |       |
| سبب ٰنزول ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى           | 108   |
| أولياء ﴾ .                                                         |       |
| أصناف المرجئة.                                                     | 100   |
| لما هاجر الرسول ﷺ صار الناس ثلاثة أصناف: إما مؤمن، وإما            | 109   |
| مظهر للكفر، وإما منافق.                                            |       |
| بيان خطأ ما ذهبت إليه الجهمية من: أن ما في القلب من الإيمان        | 171   |
| ليس إلا التصديق دون أعمال القلوب.                                  |       |
| خطؤهم في دعواهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً كإيمان         | 178   |
| جبريل وأبي بكر بدون شيء من الأعمال.                                |       |
| الحق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر.                     | 177   |
| بعض المرجئة يفرق بين اسم الإيمان والدين، وبعضهم لا يفرق.           | 170   |
| خلاف الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته هل يرث            | 177   |
| ويورث.                                                             |       |
|                                                                    |       |
| ٣٨٠                                                                |       |
|                                                                    |       |

- 1۷۱ جواز الصلاة على كل من لم يعلم أنه كافر في الباطن، وترك الإمام الأعظم الصلاة على بعض العصاة والمبتدعة، لا يحرم الصلاة عليه.
- الصحابة لم يكفروا الخوارج، وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة، من كان مؤمناً بالله ورسوله في الباطن، لم يكن كافراً في الباطن وإن أخطأ في التأويل كائناً ما كان خطؤه.
- اللسان من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به، وتفسير قوله تعالى: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾.
- المناقشة قول القائل: إذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان، فيلزم تكفير أهل الذنوب. . . وبيان أن الإيمان إذا ذهب بعضه، لا يلزم منه ذهاب كله.
  - ١٧٦ تفاضل الإيمان عند أهل السنة، وعباراتهم في ذلك.
    - ١٧٨ زيادة من مخطوطة المكتب الإسلامي.
    - ١٨٢ لفظ الإيمان أكثر ما يذكر في القرآن مقيداً.
      - ١٨٣ زيادة الإيمان تعرف من وجوه.
- ۱۲۷/۱۸۷ فصل وقد أثبت الله في القرآن إسلاماً بلا إيمان في قوله: ﴿وقالت الأعراب آمنا...﴾ وكذا رسوله ﷺ في قوله: ﴿أو مسلم الفي نفى الله عن أهله الإيمان يثابون عليه أم هو من جنس إسلام المنافقين؟
- ١٨٩ من قال من السلف: إن الفساق خرجوا من الإيمان إلى الإسلام لم يرد أنه لم يبق معهم من الإيمان شيء الفرق بينهما عندهم.
  - ١٩٥ تعليق على حديث: «سباب المسلم فسوق».
    - ١٩٨ مسألة الاستثناء في الإيمان والإسلام.
  - ٢٤١/٢٠٣ حكم من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام.
- حقيقة الفرق بين الإسلام والإيمان، ومعنى الدين وخصال منه،
  وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم معه الإيمان المجمل.
  - ٢٠٩ تفسير قوله تعالى: ﴿ ادخلوا في السلم كافة ﴾ .

| غلط من قال في قوله تعالى: ﴿قد كفرتم بعد إيمانكم﴾ ونحوها         | 317   |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| أنهم كفروا بلسانهم مع كفرهم أولاً بقلوبهم.                      |       |
| تفسير قوله تعالى: ﴿مثلهم كمثل الذي استُوقد ناراً﴾.              | 710   |
| تفسير قوله تعالى: ﴿والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعةً            | Y 1 A |
| أسباب نفاق من نافق على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.    | ۲۲.   |
| الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد     | 772   |
| بها من جهة النبي ﷺ لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل      |       |
| اللغة ولا غيرهم.                                                |       |
| ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان والكفر مخالف لبيان    | 770   |
| " <i>'</i>                                                      | 110   |
| الرسول صلّى الله عليه وسلّم.                                    | ~~    |
| أهل البدع أعرضوا عن بيان الرسول، وبنوا دين الإسلام على          | 770   |
| مقدمات يظنون صحتها، في دلالة الألفاظ أو المعاني العقلية         |       |
| عمدة المرجئة في أن الإيمان هو التصديق والجواب عنه.              | 777   |
| بيان أن لفظ: الإيمان، ليس مرادفاً للفظ: التصديق.                | 777   |
| أكثر التنازع بين أهل السنة في مسألة الإيمان نزاع لفظي.          | 777   |
| هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة، أو     | 744   |
| أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة، لكن الشارع زاد   |       |
| في أحكامها لا في معنى الأسماء                                   |       |
| من نفى عنه الرسول على السم الإيمان أو الإسلام فلا بد أن يكون    | ۲۳۸   |
| ترك بعض الواجبات، وأكثر الصحابة والسلف يقولون: يجتمع في         |       |
| العبد إيمان ونفاق.                                              |       |
| حكم من ترك الصلاة متعمداً حتى ذهب وقت الظهر إلى المغرب،         | 781   |
| والمغرب إلى نصف الليل.                                          |       |
| أسماء العلماء الذين قالوا: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص.        | 787   |
| فصل: ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة | 720   |
| أكثر من هذه الخمس، فلماذا قال: الإسلام هو الخمس الظاهرة.        | ,     |
|                                                                 | 720   |
| مخطوطات ومصورات المكتب الإسلامي عند الشيخ الألباني.             | 120   |

- ۲٤۷ فصل: قال محمد بن نصر: واستدلوا على أن الإيمان هو ما ذكروه بالآيات...
- ٢٧٦ اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين لأنهم استسلموا ظاهراً وأتوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة.
  - ٢٨٠ أصل جامع تنبني عليه معرفة النصوص.
  - ٢٨٥ قول القائل: الطاعات ثمرات التصديق الباطن. يراد به شيئان.
    - ٢٨٥ مصورة المكتب الإسلامي عند الشيخ الألباني.
- ۲۸۷ الرد على قول محمد بن نصر: إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام، وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان.
- ٢٨٩ الناس في الإيمان والإسلام على ثلاث مراتب: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات.
- ۲۹۹ حقيقة مذهب قدماء القدرية: إنكار العلم السابق، والكتابة السابقة.
- ٣٠٢ مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره قبول رواية المبتدعة، ما لم يكونوا دعاة.
  - ٣٠٣ الإمام أحمد أبصر بمقالات الناس من أبي ثور وغيره.
- ٣٠٥ كتاب السنة للخلال هو أجمع كتاب يذكر فيه أقوال الإمام أحمد في أصول الدين، وفي الرد على طوائف المرجئة واحتجاجه عليهم.
- ٣٠٦ لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وغيرهم سواء.
- ٣١٤ قول الجهمية في الرب وصفاته وكلامه والإيمان به مآله إلى تعطيل عض.
- ٣١٩ لا يجب على كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر في الكتاب والسنة، ويعرف معناه ويعلمه.
  - ٣٢٣ مقالات الناس في الإسلام والإيمان.
    - ٣٢٤ مسألة الاستثناء في الإيمان.
  - ٣٢٧ الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به.

٣٢٨ قصة اختصام سعد وعبد بن زمعة.

٣٣٠ سبب امتناع الرسول ﷺ من عقوبة المنافقين.

٣٣٣ النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوسهم.

٣٣٤ أقوال العلماء في الاستثناء في الإيمان.

٣٣٥ قول ابن كلاب ومن اتبعه في الرضا والغضب ونحوهما من الصفات.

٣٣٩ كثير من أهل الكلام في كثير مما ينصره لا يكون عارفاً بحقيقة دين الإسلام، ولا ما جاءت به السنة، ولا ما كان عليه السلف، فيقع في كلامه تناقض واضطراب وخطأ.

٣٤٤ الولاية والعداوة في نظر الجمهور.

٣٤٥ مسبب السبب لا يكون إلا بعده لا قبله.

٣٤٨ تفسير قوله تعالى: ﴿والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة﴾ وقوله تعالى: ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين﴾.

٣٥٧ الاستثناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحض، وفي الخبر الذي معه طلب.

٣٥٨ تعليق على أحاديث الآحاد.

٣٦١ من مطبوعات المكتب الإسلامي لمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، وعنه.

٣٦٣ فهرس الأحاديث والآثار.

٣٧٥ فهرس الموضوعات.